

## المكتبة الخضراء للأطفال



الطبعسة السادسة



دارالهارف



كَانَ الْمَاءُ فِي بَحْرٍ مِنَ الْبِحَارِ الْبَعِيدَةِ ، أَزْرَقَ صَافِيًا ، أَكُو كُانَ عُمْقُ ذُلِكَ الْبَحْرِ أَيَّكَ زُرْقَةَ السَّمَاءِ وَصَفَاءَ البِلَوْرِ ، وَكَانَ عُمْقُ ذُلِكَ الْبَحْرِ أَيَّكَ زُرْقَةَ السَّمَاءِ وَصَفَاءَ البِلَوْرِ ، وَكَانَ عُمْقُ ذُلِكَ الْبَحْرِ آلَافَ آلَافَ الْأَمْتَارِ ، فَمَا مِنْ سَفِينَةٍ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَرْسُو عَلَى اللّهَ آلَافَ آلَافَ اللّهُ مُرْسُو عَلَى سَطَحْجِهِ ، وَلا مِنْ مِرْسَاةٍ مَهْمَا طَالَت حِبَالُهَا اللّهُ اللّهُ مُكُن أَنْ تَرْالُهُ قَرَارَهُ .

وَكَانَتْ شُعُوبُ الْمَاءِ تَعِيشُ فِى أَعْمَاقِ هٰذَا الْبَحْرِ بَيْنَ غَرِيبِ النَّبَاتِ وَجَمَاعَاتِ السَّمَكِ . وَكَانَ فِي أَعْمَقِ مَكَانٍ مِنَ الْبَحْرِ ، قَصْرُ لِلْمَلِكِ 'بنِيَتْ حِيطَانُهُ مِنَ الْعَنْبَوِ الْأَصْفَوِ ، وَصُنِعَتْ نَوَافِذُهُ مِنَ الْعَنْبَوِ الْأَصْفَوِ ، وَسُنِعَتْ نَوَافِذُهُ مِنَ الْعَنْبَوِ الْأَصْفَوِ ، وَشُيِدَت ْ سُقُوفُهُ مِنَ الصَّدَف ِ ، وَفِي جَوْف كُلِ صَدَفَةٍ مِنْهُ لُولُوءَ "كُلِ صَدَفَةٍ مِنْهُ لُولُوءَ "جَمِيلَة".

وَكَانَ مَلِكُ الْبَحْرِ قَدْ فَقَدَ زَوْجَتَهُ مُنْذُ عِدَّةٍ سَنَوَاتٍ ، فَنَهَضَتْ أُمُّهُ بِتَدْبِيرِ شُؤُونِ الْقَصْرِ وَالْعِنَايَةِ بِبَنَاتِهِ وَعَدَدُهُنَّ سِتُ أَمِيرَاتٍ ، كُلُّ وَاحِدَةٍ أَجْمَلُ مِنَ الْأُخْرَى ، عَلَى أَنَّ أَصْغَرَهُنَّ كَانَتْ تَفُوقُهُنَّ جَمِيعًا بِالْحُسْنِ وَالْبَهَاءِ وَالْجَمَالِ الْخَلاَّبِ، فَمِنْ بَشَرَةٍ نَاعِمَةٍ رَقِيقَةٍ شَفَّافَةٍ كَأَوْرَاقِ الْوَرْدِ، إِلَى عَيْنَيْنِ زَرْقَاوَيْنِ بِلَوْنِ الْفَيْرُوزِ ، إِلَى شَعْرٍ أَشْقَرَ ذَهَبِيٍّ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَا لِأَخُوارِبُهَا قَدَمَانِ مِثْلُ جَمِيعِ البَشَرِ، وَإِنَّمَا كَانَ جِسْمُهُنَّ يَنْتَهِى بِذَيْلِ سَمَكَةٍ . وَكَانَتْ هَٰذِهِ الْأَمِيرَةُ عَجِيبَةً الْأَطْوَارِكَثِيرَةَ التَّفْكِيرِ،



تَحْتَ الْمَاءِ .

تُوْثِرُ الصَّمْتَ الْعَمِيقَ عَلَى الْكَلَامِ وَالثَّرْ ثَرَةِ ، وَكَانَتْ مُتْعَتُهَا الْكُبْرَى ، أَنْ تُرْهِفَ السَّمْعَ إِلَى الْأَحَادِيثِ وَالْقِصَصِ النَّيَ عَنْهُ الْكَبْرَى ، أَنْ تُرْهِفَ السَّمْعَ إِلَى الْأَحَادِيثِ وَالْقِصَصِ النَّتِي تَروِى لَهَا أَخْبَارَ النَّاسِ النَّذِينَ يَعِيشُونَ فِى عَالَمِ النَّيْسِ ، وَلَطَالَمَا طَلَبَتْ إِلَى جَدَّتِهَا أَنْ تُحَدِّثَهَا عَنِ السَّفُنُ وَالْمَدُنِ ، وأَنْ تَقُصَّ عَلَيْهَا سِيرَ النَّاسِ وَالْحَيوَانِ . وَلَمُدُنِ ، وأَنْ تَقُصَّ عَلَيْهَا سِيرَ النَّاسِ وَالْحَيوَانِ . وَكَانَ مِمَّا يُشِيرُ دَهْشَتَهَا ، أَنَّ الْغَابَاتِ خُضْرٌ عَلَى وجُهِ وَكَانَ مِمَّا يُشِيرُ دَهْشَتَهَا ، أَنَّ الْغَابَاتِ خُضْرٌ عَلَى وجُهِ الْلَادُونِ وَكَانَ مِمَّا يُشِيرُ دَهْشَتَهَا ، أَنَّ الْغَابَاتِ خُضْرٌ عَلَى وجُهِ الْلَادُونِ وَكَانَ مِمَّا يُشِيرُ دَهْشَتَهَا ، أَنَّ الْغَابَاتِ خُضْرٌ عَلَى وجُهِ الْلَادُونِ وَلَانَ مِمَّا يُشِيرُ دَهْشَتَهَا ، أَنَّ الْغَابَاتِ خُوْرُ لَا تَبُشُهُ وَلَا عَلَى وَجُهِ اللَّهُ وَلَا وَالْعَرْ لَا تَنْقَلَعُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَهُ عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا وَالْعَلَى وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَالُولُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْعَلَمَ الْعَلَالُونَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُهُ الْمُولِ وَأَنَّ الْعَلَيْهُ الْمِيرُ اللَّهُ الْعَلَى وَالْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّيْهُ الْمُعْتَعَلَى الْعَلَالُهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْمُعْتَى الْعَلَى الْعَلَى

وَمَا كَانَتْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَصَوَّرَ أَنَّ السَّمَكُ أَيْعَنِي وَيُغَرِّدُ وَيَغَرِّدُ وَيَتَنَقَّلُ فَوْقَ الْأَغْصَانِ ، وَكَانَتْ جَدَّتُهَا هِي النَّتِي أَطْلَقَتْ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ المَّمِينَ فَهُم الْأَمِيرَةِ فَكَانَتْ تَقُولُ لَهَا :

- « عِنْدَمَا تَبْلُغِينَ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِكِ ، فَسَوْفَ

. و كَانَتْ أَكْبَرُ الْأَمِيرَاتِ سَتَبْلُغُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِهَا بَعْدَ عَامٍ ، و كَمّا كَانَ فَرْقُ السِّنِ بَيْنَ كُلِ أَمِيرَةٍ و أُخْتِها عَمْرِهَا بَعْدَ عَامٍ ، و كَمّا كَانَ لَابُدَ لِأَصْغِرِ الْأَمِيرَاتِ مِنْ أَنْ تَنْتَظِرَ خَمْسَ سَنَةً و احِدَةً ، فَكَانَ لَابُدَ لِأَصْغِرِ الْأَمِيرَاتِ مِنْ أَنْ تَنْتَظِرَ خَمْسَ سَنَوَاتٍ أُخْرَى لِتَبْلُغَ ذَلِكَ الْعُمْرَ و تَقُومَ بِمِثْلِ تِلْكَ الرِّحْلَةِ . وَتَوَاعَدَتِ الْأَمِيرَاتُ السِّتُ أَنْ تَحْكِى كُلُ واحِدَةٍ مِنْهُنَ وَتَوَاعِهَا عِنْدَ عَوْدَتِها ، أَخْبَارَ رِحْلَتِها ، وَتَصِفَ لَهُنَ مَا تَكُونُ فَدُواتِها عِنْدَ عَوْدَتِها ، أَخْبَارَ رِحْلَتِها ، وَتَصِفَ لَهُنَ مَا تَكُونُ قَدْ رَأَتْهُ مِنْ عَجَائِبَ ، فَكُلُهُنَ كُنَّ يَتَعَرَّقُنَ شَوْقًا إِلَى الْعِلْمِ قَدْ رَأَتْهُ مِنْ عَجَائِبَ ، فَكُلُهُنَ كُنَّ يَتَعَرَّقْنَ شَوْقًا إِلَى الْعِلْمِ



وَالْمَعْرِفَةِ ، وَكَلَّ سِيَّمَا أَخْتُهُنَّ الصُّغْرَى ، فَقَدْ كَانَ يَدْ فَعُهَا الْفُضُولُ وَالرَّغْبَةُ فِي الْمَعَارِفِ ، إِلَى أَنْ تَجْلِسَ فِي أَكْثُرِ اللَّيَالِي قُرْبَ نَافِذَةٍ مَفْتُوحَةٍ فِى غُرْفَتِهَا، وَتُحَاوِلُ أَنْ تَسْتَشِفٌ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكَ الْمَاءِ الْأَزْرَقِ الذِّي تَضَطُّرِبُ فِيهِ الْأَسْمَاكُ . فَكَثِيرًا مَا وَقَعَ نَظُرُهَا عَلَى الْقَمَرِ وَالنَّجُومِ ، وَلَكِنْ فِى شَكُلُ مُشَوَّهٍ بِسَبَبِ طَبَقَاتِ الْمَاءِ النَّى كَانَتْ تَخْجُبُ الْقَمَرَ وَالْكُوَاكِ عَنْ أَنْ تَبْدُو َ لِلْأَمِيرَةِ الصَّغِيرَةِ فِي صَحِيحٍ شَكُلُهِا وَبَاهِرِ لَأَلَائِهَا. وَمَوَّتِ الْأَيَّامُ وَ بَلَغَتِ الْعَرُوسُ الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةً،





فَهَبَّتْ تَقُومُ بِرِحْلَتِهَا إِلَى سَطْحِ الْبَحْرِ ، وَلَمَّا رَجَعَت كَانَتْ جُعْبَتُهَا مَمْلُوءَةً بِالْحُوادِثِ وَالْأَخْبَارِ ، سَرَدَتْهَا عَلَى أَسْمَاعِ جُعْبَتُهَا مَمْلُوءَةً بِالْحُوادِثِ وَالْأَخْبَارِ ، سَرَدَتْهَا عَلَى أَسْمَاعِ شَقِيقَاتِهَا وَهُنَ يَسْتَمِعْنَ لَهَا فِي صَمْتٍ وَسُكُونٍ وَاسْتِغْرَابٍ ، فَقَالَت فَهُنَ يَسْتَمِعْنَ لَهَا فِي صَمْتٍ وَسُكُونٍ وَاسْتِغْرَابٍ ، فَقَالَت لَهُنَ فِيما قَالَت :

- « مَا أَجْمَلَ الشَّوَاطِئَ مَفْرُ و شَهَ بِالرِّمَالِ تَتَكَسَّرُ عِنْدُهَا أَمُوْاجُ الْبَحْرِ ! وَمَا أَرْوَعَ الْمَدِينَةَ النَّتِي تَقُومُ وَرَاءَهَا حِينَ يَغْمُرُ هَا الْقَمَرُ بِضِيَائِهِ ، وَيَكْسُوهَا بِوِشَاحٍ أَبْيُضَ! بَلْ مَا أَبْهَى يَغْمُرُ هَا النَّقَمَرُ بِضِيَائِهِ ، وَيَكْسُوهَا بِوِشَاحٍ أَبْيُضَ! بَلْ مَا أَبْهَى الْأَنْوَارَ تَسْطَعُ مِنَ الْمَنَازِلِ ، حَتَّى لَيَحْسَبُهَا الرَّائَى كَوَاكِبَ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى » .

وَفِى الْعَامِ التَّالِى سَمَعَت الْجُدَّةُ لِلْأَمِيرَةِ الثَّانِيَةِ بِأَنْ تَصْعَدَ إِلَى سَطْحِ الْبَحْرِ، فَاتَّفَقَ أَنْ أَخْرَجَت رَأْسَهَا مِنَ الْمَاءِ فَصْعَدَ إِلَى سَطْحِ الْبَحْرِ، فَاتَّفَقَ أَنْ أَخْرَجَت ورَأَةَ الْأَفُقِ، فَخلَبَ فِي النَّوَقْتِ اللَّهُمُ فِيهِ تَغِيبُ وَرَاءَ الْأَفُقِ، فَخلَبَ فِي النَّوقَتِ اللَّهُمُ فَعَلَبَ هَذَا الْمُشْهَدُ السَّاحِرُ لُبُهَا ، وَوَصَفَتْهُ لِشَقِيقاتِها بَعْدَ رُجُوعِها هَذَا الْمَشْهَدُ السَّاحِرُ لُبُها ، وَوَصَفَتْهُ لِشَقِيقاتِها بَعْدَ رُجُوعِها هَذَا الْمَشْهَدُ السَّاحِرُ لُبُها ، وَوَصَفَتْهُ لِشَقِيقاتِها بَعْدَ رُجُوعِها اللَّهُ السَّاحِرُ السَّاحِرُ اللَّهَا ، وَوَصَفَتْهُ لِشَقِيقاتِها بَعْدَ رُجُوعِها اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْه

## وَ هِيَ تَقُولُ :

-« كَانَتِ السَّمَاءُ تُشْبِهُ سَبِيكَةً مِنَ الذَّهَبِ وَكَانَتِ السُّحُبُ الْمُتَنَاثِرَةُ فِيهَا مَصْبُوعَةً بُمختَلِفِ الْأَلْوَانِ مَا بَيْنَ أَحْمَرَ وَأَصْفَرَ وَ بَنَفْسَجِي ، وَكَانَ سِحْرُ ذَلِكَ الْجَمَالَ فَوْقَ مَا يَتَوَهَّمُهُ الْخَيَالُ ، وَكُنْتُ أَرَى فِي وَسَطِ تِلْكَ السُّحُبِ جَمَاعَةً مِنَ الطيورِ البيض مُتَجهَةً إِلَى الشَّمسِ كَأَنَّهَا شِرَاعٌ أَيْضُ يَتَحَرَّكُ. وَلَقَدْ أَرَدْتُ أَنَا أَيضًا أَنْ أَسْبَحَ إِلَى ذٰلِكَ الْكُوْكُ بِ الْأَحْمَرِ ، وَلَكُنَّهُ سُرْعَانَ مَا غَابَ وَغَابَتْ مَعَهُ السُّحُبُ ، وَاخْتَفَتْ بَعْدَهَا الأشِعَـةُ الْوَرْدِيَّةُ النَّى كَانَتْ تَصْبِغُ وَجْهَ الْبَحْرِ . . . ». وَجَاءَتُ نَوْبَةُ الْعَرُوسِ النَّالِيَةِ ، وَكَانَتْ أَشْجَعَ أَخَوَاتِها وَأَجْرَأَهُنَّ ، فَاجْتَازَتْ مَصَبَّ أَحَدِ الْأَنْهَارِ الْكَبيرَةِ ، وَسَبَحَتْ فِيهِ مَسَافَةً طُويلَةً تُمَتِّعُ نَظَرَهَا التِّلاَلُ الخَضْرُ وَكُرُومُ الْعِنَبِ، وَتُشِرُ إِعْجَابَهَا الْمَزَارِعُ وَالْغَابَاتُ وَمَا شُيِّدَ فِيهَا مِنْ دُورٍ

وَقُصُورٍ عَلَى جَانِبٍ عَظِيمٍ مِنْ رَوْعَةِ الزَّخْرُفِ وَجَمَالِ الْبِنَاءِ، ويُشَنِّفُ أُذُنَيْهَا تَغْرِيدُ الْبَلَابِلِ بِأَلْحَانِهَا الْعَذْبَةِ الْجَمِيلَةِ التَّي ويُشَنِّفُ أُذُنَيْهَا تَغْرِيدُ الْبَلَابِلِ بِأَلْحَانِهَا الْعَذْبَةِ الْجَمِيلَةِ التَّي ويُشَخِّرُ الْفُؤَادَ، وَكَانَتْ عِنْدَمَا تَلْفَحُ وَجْهَهَا حَرَارَةُ الشَّمْسِ، تَسْحَرُ الْفُؤَادَ، وَكَانَتْ عِنْدَمَا تَلْفَحُ وَجْهَهَا حَرَارَةُ الشَّمْسِ، تَعْطُهُ وَتُرَطِبّهُ ثُمْ تَظْهَرُ ثَانِيّةً تَغْطِسُ فِي الْمَاءِ مَنْتَعِشَةً مُغْتَبِطَةً وَتُرَطِبّهُ ثُمْ تَظْهَرُ ثَانِيّةً عَلَى صَفْحَةِ الْمَاءِ مُنْتَعِشَةً مُغْتَبِطَةً ...»

وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْتُ الرَّابِعَةُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الشَّجَاعَةِ، فَآثَرَتْ الْمَاءُ إِلَى مَرْمَى الْبَصَرِ، أَنْ تَبْقَى فِى وَسَطِ الْبَحْرِ، حَيْثُ يَمْتَدُ الْمَاءُ إِلَى مَرْمَى الْبَصَرِ، وَتَسَّتَدِيرُ السَّمَاءُ فَوْقَهُ كَأَنَّهَا تُقبَةٌ مِنْ زُجَاجٍ، فَلَمَعَتْ فِى الْمُعْدُ لَا تَزِيدُ عَنْ السُّفُنِ ، جَعَلَهَا الْبُعْدُ لَا تَزِيدُ عَنْ الشَّفُنِ ، جَعَلَهَا الْبُعْدُ لَا تَزِيدُ عَنْ الشَّفُنِ ، جَعَلَهَا الْبُعْدُ لَا تَزِيدُ عَنْ عَجْمِ الطَّيْرِ ، وَقَدْ تَجَمَّعَتْ حَوْلَهَا الْجِيتَانُ وَهِى تَقْذِفُ أَعْمِدَة الْمَاءِ مِنْ مَنَاخِرِهَا .

وَوَقَعَتْ رِحْلَةُ الْعَرُوسِ الْخَامِسَةِ فِي قَلْبِ الشَّتِاءِ ، فَرَأَتْ مَا لَمْ تَرَهُ شَقِيقَاتُهَا ؛ رَأَتِ الْبَحْرَ أَخْضَرَ اللَّوْنِ ، تَعُومُ فِيلهِ مَا لَمْ تَرَهُ شَقِيقَاتُهَا ؛ رَأَتِ الْبَحْرَ أَخْضَرَ اللَّوْنِ ، تَعُومُ فِيلهِ



جِبَالَ مِنَ الْجَلِيدِ، غَرِيبَةُ الشَّكُلِ بَرَّاقَة لَمَّاعَة لَمَعَانَ الْأَلْمَاسِ. وَيَوْمَ بَلَغَت أَصْغَرُ الْعَرَائسِ الْخَامِسَة عَشْرَة أَقْبَلَت عَلَيْهَا جَدَّتُهَا تُمَشِّطُهَا وَتُزَيِّنُهَا ، وَتَجْلُوهَا أَحْسَنَ جَلُوةٍ ، عَلَى غِرَادِ مَا فَعَلَتْهُ مَعَ أَخُواتِهَا السَّابِقَاتِ ، وَلَمْ تَكُدِ الْجَدَّةُ تَفْرَغُ مِن عَمَلِهَا حَتَى قَالَت لَهَا الْعَرُوسُ الصَّغِيرَة :

- « وَدَاعًا يَا جَدَّتِى الْعَزِيزَةَ ... »

وَانْفَلَتَتْ مِنْهَا صَاعِدَةً إِلَى سَطْحِ الْبَحْرِ خَفِيفَةً رَشِيقَةً . وَانْفَلَتَتْ مِنْهَا صَاعِدَةً إِلَى سَطْحِ الْبَحْرِ خَفِيفَةً رَشِيقَةً . وَعِنْدَمَا أَخْرَجَتْ رَأْسَهَا مِنَ الْمَاءِ، كَانَتْ الشَّمْسُ قَدْ غَابَتْ مُنْذُ لَحَظَاتٍ ، وَالسُّحُبُ لَا تَزَالُ مُلَوَّنَةً بِلَوْنِ الْوَرْدِ وَالذَّهَبِ، مُنْذُ لَحَظَاتٍ ، وَالسُّحُبُ لَا تَزَالُ مُلَوَّنَةً بِلَوْنِ الْوَرْدِ وَالذَّهَبِ، مُنْذُ لَحَظَاتٍ ، وَالسُّحُبُ لَا تَزَالُ مُلَوَّنَةً بِلَوْنِ الْوَرْدِ وَالذَّهَبِ، مُنْذُ لَحَظَاتٍ ، وَالسُّحُبُ لَا تَزَالُ مُلَوَّنَةً بِلَوْنِ الْسَمَاءِ ، فِي حِينَ كَانَ وَكُن كُو كَبِدِ الْسَّمَاءِ ، فِي حِينَ كَانَ الْبَحْرُ سَارَكُنَا، وَالْبَهَوَاءُ نَدِينًا عَلِيلًا.

وَصَادَفَ أَنْ بَرَزَتْ عَرُوسُ الْبَحْرِ مِنَ الْمَاءِ ، عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنْ سَفِينَةٍ لَمْ يَكُنْ مَنْشُورًا مِنْهَا غَيْرُ شِرَاعٍ وَاحِدٍ بِسَبَبِ



هُدُوءِ الْبَحْرِ، فَحَدَّقَتْ فِيهَا فَرَأَتْ نَفَرًا مِنَ الْمَلْحِينَ جَالِسِينَ فَوْقَ الْحِبَالِ الْمَلْفُوفَةِ فِي أَرْضِهَا، يُغَنُّونَ وَيَعْزِفُونَ عَلَى آلاتِ فَوْقَ الْحَبَالِ الْمَلْفُوفَةِ فِي أَرْضِهَا، يُغَنُّونَ وَيَعْزِفُونَ عَلَى آلاتِ الطَّرَبِ، وَحِينَمَا هَبَطَ الْمَسَاءُ، أُوقِدَتْ مِثَاتٌ مِنَ الْمَصَابِيحِ الطَّرَبِ، وَحِينَمَا هَبَطَ الْمَسَاءُ، أُوقِدَتْ مِثَاتٌ مِنَ الْمُصَابِيحِ السَّفِينَةِ .

فَسَبَحَتِ الْعَرُوسُ الصَّغِيرَةُ إِلَى نَافِذَةٍ مِنَ نَوَافِذِ السَّفِينَةِ ، وَكَانَتْ كُلَّمَا عَلَا بِهَا الْمَوْجُ ، رَأَتْ مِنْ وَرَاءِ زُجَاجِ النَّافِذَةِ وَكَانَتْ كُلَّمَا عَلَا بِهَا الْمَوْجُ ، رَأَتْ مِنْ وَرَاءِ زُجَاجِ النَّافِذَةِ الشَّفَافِ ، غُرْفَةً فَسِيحَةً اجْتَمَعَ فِيها عَدَدٌ مِنَ الرِّجَالِ يَرْتَدُونَ الشَّفَافِ ، غُرْفَةً فَسِيحَةً اجْتَمَعَ فِيها عَدَدٌ مِنَ الرِّجَالِ يَرْتَدُونَ

الْمَلَابِسَ الْمُزَرْ كَشَةً.

وَكَانَ أَجْمَلُهُمْ وَأَحْسَنُهُمْ بِزَّةً أَمِيرًا شَابًا أَسْوَدَ الْعَيْنَيْنِ ، مُسْتَرْسِلَ الشَّعْرِ .

وَ بَيْنَمَا كَانَ الْمَلْاحُونَ يَرْقُصُونَ عَلَى ظَهْرِ السَّفِينَةِ ، صَعِدَ الْأُمِيرُ الشَّابُ ۚ إِلَيْهِمْ ، فَتَوَ تَقُوا عَنِ الرَّقْصِ ، وَأَطْلَقُوا مِئَاتٍ مِنَ السِّهَامِ النَّارِيَّةِ أَنَارَتِ الفَضَاءَ ، فَتَمَلَّكَ الرُّعْبُ عَرُوسَ الْبَحْرِ ، وَغَاصِتْ فِي الْمَاءِ ، غَيْرَ أَنَّ الْفُضُولَ دَفَعَهَا ثَانِيَةً إِلَى وَجْهِ الْبَحْرِ ، فَرَأْتِ النُّجُومَ تَتَسَاقَطُ عَلَيْهِ مُنْهَمِرَةً انْهِمَارَ الْمَطَرِ ، فَسُرَّتْ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَنْظِرِ الرَّائِعِ ، وَعَلِمَتْ أَنْ لَا مَجَالَ لِلْخَوْفِ ، وَأَنَّ الْقَوْمَ يَخْتَفِلُونَ بِعِيدِ الْأُمِيرِ ، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ شَهِدَتْ قَطُ مِثْلَ ذَٰلِكَ الْاِحْتِفَالِ ، فَقَدْ تَبِعَ تَسَاقُطَ النَّجُومِ شُمُوسْ تَدُورُ ، وَمَنَاطِيدُ مُنِيرَةٌ تَتَصَاعَدُ فِي الْهَوَاءِ ، مِثَّمَا جَعَلَ تِلْكَ الْقِطْعَةَ مِنَ الْبَحْرِ الْهَادِئِ شُعْلَةً تَضَطَّرِمُ .



ثُمَّ شَهِدَتِ الْأُمِيرَ الْجَمِيلَ يُصَافِحُ جَمِيعَ النَّاسِ، وَيَتَحَدَّثُ ثُمُّ شَهِدَتِ الْأُمِيرَ الْجَمِيلَ يُصَافِحُ جَمِيعَ النَّاسِ، وَيَتَحَدَّثُ مُعَهُمْ وَيَبْتَسِمُ لَهُمْ .

وَبَدَأَ الْبَحْرُ بَعْدَ ذَلِكَ يَهِيجُ وَيَشُورُ ، وَأَخَذَتِ الْأُمُواجُ تَتَجَمَّعُ مُرْغِيَةً مُرْبِدَةً ، وَطَفِقَتِ السُّحُبُ السُّودُ تُغَطِّى وَجْهَ السَّودُ تُغَطِّى وَجْهَ السَّمَاءِ ، وَمَا عَتَمَ الْبَرْقُ أَنْ لَمَعَ فِى الْأَفْقِ ، وَأَعْقَبَهُ دَوِى السَّمَاءِ ، وَهُبُوبُ عَاصِفَةٍ هَوْجَاء .

فأَخذَتِ السَّفيِنَةُ تَتَرَنَّحُ عَلَى جَانِيَهَا تَارَةً ، وَتَلْطِمُهَا جِبَالُ الْأَمُواجِ مَرَّةً أُخْرَى ، فَتَعْلُو إِلَى قِمْمِهَا ، ثُمَّ تَهْبُطُ فِى أَحْضَانِها . الْأَمُو لِهِذِهِ الرِّحْلَةِ وَفَرِحَتِ الْعَرُوسُ الصَّغِيرَةُ فِى أَوَّلِ الْأَمْوِ لِهِذِهِ الرِّحْلَةِ الْمُضَطِّرِبَةِ ، غَيْرَ أَنَّهَا لَمَا سَمِعَتْ طَقْطَقَةَ أَلُواجِ السَّفينَةِ ، وَشَاهَدَت المُضَطِّرِبَةِ ، غَيْرَ أَنَّهَا لَمَا سَمِعَتْ طَقْطَقَةَ أَلُواجِ السَّفينَةِ ، وَشَاهَدَت وَهُوت مُتَحَطِّمةً ، وَشَاهَدَت السَّفِينَة قَدْ مَالَ جَانِبُهَا وَتَدَفَقَتِ الْمِيَاهُ إِلَيْهَا مِنَ الْجَانِبِ الْآخِرِ ، واضطُّرَّت أَنْ تَتَدَارَى مِنْ قِطَعِ أَدْرَكَتْ عِنْدَئِذٍ مَعْنَى الْخَطْرِ ، واضطَّرَّت أَنْ تَتَدَارَى مِنْ قِطَعِ الْمَرَاتُ أَنْ تَتَدَارَى مِنْ قِطَعِ



الْخَشَبِ الَّتِي كَانَتْ تَنْفَصِلُ عَنِ السَّفينَةِ وَتَتَقَاذَفُهَا الْأَمُواجُ. وَسَادَ الْهَرْجُ وَالْمَرْجُ فِى السَّفينَةِ ، ثُمَّ انْشَقَتْ وَغَاصَتْ فِي أَعْمَاقِ الْبَحْرِ بِمَنْ فِيهَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَرَأَتِ الْعَرُوسُ الصَّغِيرَةُ فِي أَعْمَاقِ الْبَحْرِ بِمَنْ فِيهَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَرَأَتِ الْعَرُوسُ الصَّغِيرَةُ الْأَمِيرَ الشَّابَ تَنْحَدِرُ فِي طَيَّاتِ الْمَاءِ ، فَاغْتَبَطَتْ كُلُّ الِاغْتِبَاطِ ، وَطَنَتْ أَنَّ الأَمِيرَ سَيَنْزِلُ إِلَى الْقَصْرِ الذَّي تَسْكُنُهُ ، وَلَكنَّهَا وَطَنَتْ أَنَّ الْأَمِيرَ سَيَنْزِلُ إِلَى الْقَصْرِ الذَّي تَسْكُنُهُ ، وَلَكنَّهَا تَذَكَرَتُ أَنَّ الْمَمِيرَ مَنْهُ وَلَكنِيَّهَا مَنْ فِى الْمَاءِ ، فَعَاصَت فِى الْبَحْرِ مَنْهُ مَنْ وَلُكنِيَّهَا مَنْ وَهُ الْمَوْتِ وَهُو أَقُوبُ إِلَى الْمَوْتِ مِنْهُ مَنْ وَهُو أَقُوبُ إِلَى الْمَوْتِ مِنْهُ مَنْ وَهُو أَقُوبُ إِلَى الْمَوْتِ مِنْهُ

إِلَى الْحَيَاةِ ، فَأَمْسَكَتْ بِهِ وَرَفَعَتْ رَأْسَهُ فَوْقَ الْمَاءِ ، وَالْعَاءِ ، وَالْمَاءِ ، وَالْمَاءِ ، وَالْمَاءِ ، وَالْمَاءِ ، وَالْمَاءُ . وَالْمَاءُ . وَالْمَاءُ . وَالْمَوْجِ يَدُفْعُهَا حَيَثُ شَاءَ .

وَ طَلَعَ الصَّبْحُ فِي الْيَومِ التَّالِي عَنْ. نَهَارٍ جَمِيلٍ ، أَشْرَقَتْ فِيهِ الشَّمْسُ ، وَدَاعَبَتْ أَشِعَتُهَا وَجْهَ الْأَمِيرِ الشَّابِ ، فَعَادَ فِيهِ الشَّمْسُ ، وَدَاعَبَتْ أَشِعَتُهَا وَجْهَ الْأَمِيرِ الشَّابِ ، فَعَادَ قَلْبُهُ يَنْبِضُ بِالْحَيَاةِ ، وَكَانَتْ عَرُوسُ الْبَحْرِ عَلَى مَقْرُ بَةٍ مِنَ قَلْبُهُ يَنْبِضُ بِالْحَيَاةِ ، وَكَانَتْ عَرُوسُ الْبَحْرِ عَلَى مَقْرُ بَةٍ مِنَ البَرِّ ، فَسَارَت بِهِ إِلَى الشَّاطِي ، وَمَدَّدَتُهُ فَوْقَ صَخْرَةٍ البَرِّ ، فَسَارَت بِهِ إِلَى الشَّاطِي ، وَمَدَّدَتُهُ فَوْقَ صَخْرَةٍ كَبِيرَةٍ مِنْ صُخُورِهِ .

وَلَمَحَتْ عَرُوسُ الْبَحْرِ عِنْدَ رَئِدٍ ، سِرْ بًا مِنَ الْفَتَيَاتَ يَتَمَشَّيْنَ غَيْرَ بَعِيدٍ ، فَرَجَعَتْ تَسْبَحُ فِى الْبَحْرِ ، وَاخْتَبَأَتْ وَرَاءَ بَعْضِ غَيْرَ بَعِيدٍ ، فَرَجَعَتْ تَسْبَحُ فِى الْبَحْرِ ، وَاخْتَبَأَتْ وَرَاءَ بَعْضِ الصَّخُودِ لِتَرَى مَاذَا يَحْدُثُ لِلْأَمِيرِ الْمِسْكِينِ .

فَمَرَّتُ بِهِ فَتَاةٌ مِنْهُنَّ بَعْدً قَلِيلٍ ، وَلَمْ تَكَدُ تَرَاهُ عَلَى يَالُكُ اللَّهِ الْهُ عَلَى يَاكُ الْحَالِ ، حَتَّى جَرَتُ مُسْرِعَةً وَعَادَتُ يَصْحَبُهَا نَفَر مِنَ الْكَالِ ، حَتَّى جَرَتُ مُسْرِعَةً وَعَادَتُ يَصْحَبُهَا نَفَر مِنَ اللَّهَ النَّاسِ ، أَخَذُوا يُسْعِفُونَ الأَمِيرَ بِمُخْتَلِف أَنْوَاعِ الْإِسْعَافِ ،



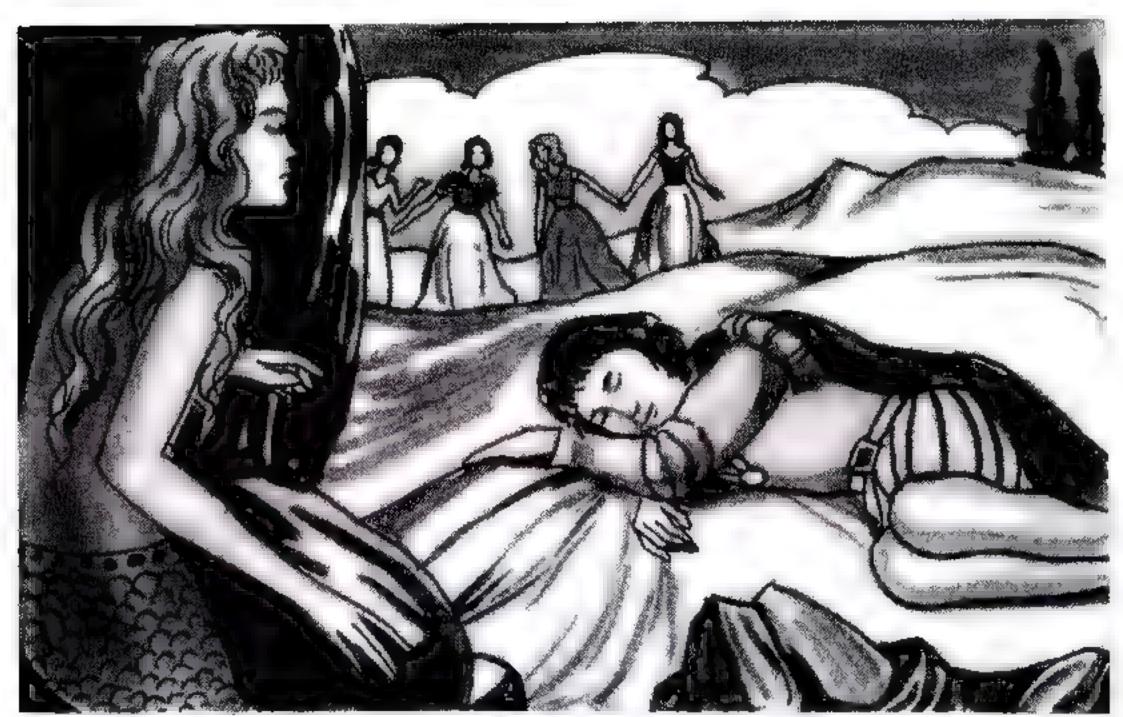

ثُمَّ رَأَتُهُ عَرُوسُ الْبَحْرِ قَدِ اسْتَعَادَ حَوَاسَّهُ ، وَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ، وَابَّتُهُ مَوْنَكُ عَيْنَيْهِ ، وَابْتَسَمَ لِمَنْ كَانُوا يُحِيطُونَ بِهِ .

وَ نَهَضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ ، وَاتَّجَهَ إِلَى قَصْرِهِ ، فَعَادَتْ عَرُوسُ الْبَحْرِ حَزِينَةً كَثِيبَةً إِلَى قَصْرِ وَالِدِهَا .

وَكَانَتْ عَرُوسُنَا الصَّغْرَى يَغْلِبُ عَلَى طَبْعِهَا السُّكُوتُ وَكَانَتْ عَرُوسُنَا الصَّغْرَى يَغْلِبُ عَلَى طَبْعِهَا مِنْ رِحْلَتِهَا ، وَالتَّفْكِيرُ ، فَازْدَادَتِ اعْتِصَامًا بِهِمَا بَعْدَ رُجُوعِهَا مِنْ رِحْلَتِهَا ، وَالتَّفْكِيرُ ، فَازْدَادَتِ اعْتِصَامًا بِهِمَا بَعْدَ رُجُوعِهَا مِنْ وِحْلَتِهَا ، وَالتَّهُ عَلَيْهِ نَظُرُهُا وَعَبَّ عَلَيْهِ نَظُرُهُا وَعَبَ عَلَيْهِ نَظُرُهُا

فِي عَالَم ِ الْبَشَرِ ، وَلَكُنِهَا الْتَزَمَتِ الصَّمْتَ ، وَلَمْ تَنْبِسْ عِالَمْ مَنْفَعٍ . وَلَمْ تَنْبِسْ بِينْتِ شَفَةٍ .

وَكَثِيرًا مَا ذَهَبَتْ صَبَاحَ مَسَاءَ إِلَى حَيْثُ تُرَكَتِ الْأَمِيرَ، لَعَلَّهَا تَرَاهُ، وَلَـكُنْ خَابَ فَأْلُـهَا فَكَانَتْ تَعُودُ إِلَى أَعْمَاقِ الْبَحْرِ، وَنَفْسُهَا أَعْظَمُ حُزْنًا وَأَشَدُ لَوْعَةً.

وَضَاقَ صَدْرُ الْعَرُوسِ الصَّغْرَى فِيسِرِّهَا الْمَكْثُومِ ، وَثَقَلَتْ عَلَيْهَا وَطْأَةُ الْحَيَاةِ ، فَأَفْضَتْ بِحَالِهَا إِلَى إِحْدَى شَقِيقَاتِهَا ، وَتَقَلَتْهُ هَذِهِ إِلَى الشَّقِيقَاتِ الأُخْرَيَاتِ ، حَتَى ذَاعَ يَيْنَهُنَّ جَمِيعًا . وَتَقَلَتْهُ هَذِهِ إِلَى الشَّقِيقَاتِ الأُخْرَيَاتِ ، حَتَى ذَاعَ يَيْنَهُنَّ جَمِيعًا . وَتَقَلَتْهُ هَذِهِ إِلَى الشَّقِيقَاتِ الأُخْرَيَاتِ ، حَتَى ذَاعَ يَيْنَهُنَّ جَمِيعًا . وَمُنْذُ ذَلِكَ الْحِينِ أَصْبَحَتِ الْعَرُوسُ الصَّغْرَى تُكْثِرُ مِنَ الشَّاطِئِ ، التَّرَدُّدِ عَلَى قَصْرِ الْأَمِيرِ صَبَاحًا ومَسَاءً ، و تَقْتَرَبُ مِنَ الشَّاطِئِ ، ومَضَتْ بِهَا الْجُرْأَةُ إِلَى الْجُلُوسِ أَحْيَانًا تَعْتَ شُرْفَةِ الْقَصْرِ الْمُنْعَكِس ظِلْهُا عَلَى صَفَحَاتِ الْمَاءِ .

وَ كَانَتْ مِنْ مَوْقِعِهَا ذَاكَ ، وَالْقَمَرُ نَاشِرْ ضِيَاءَهُ ، تَرَى



وَلَطَالَمَا رَأَتُهُ قَدْ رَكِبَ وَهُو لَا الصّحَابَ ، سَفِينَةً فَاخِرَةً مُزَيّنَةً بِالْأَعْلَامِ ، وَمَرُّوا بِالْقُرْبِ مِنْهَا مُتَمَتِّعِينَ بِنُوْهَةٍ بَعْرِيّةٍ مُزَيّنَةً بِالْأَعْسَ بِنُوْهَةٍ بَعْرِيّةٍ فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ ، وَكَانُوا إِذَا لَمَحُوا غِطَاءَهَا الْأَيْسَ يَخْفِقُ بَيْنَ اللَّهْيَضَ يَخْفِقُ بَيْنَ اللَّهْيَضَ يَخْفِقُ بَيْنَ اللَّهْصَبِ الْأَخْضَرِ، حَسِبُوهَا بَجْعَةً بَيْضَاءَ قَدْ بَسَطَت جَنَاحَيْهَا. اللَّقْصَبِ الْأَخْضَرِ، حَسِبُوهَا بَجْعَةً بَيْضَاءَ قَدْ بَسَطَت جَنَاحَيْهَا. وَازْدَادَتِ الْعَرُوسُ الصُّغْرَى يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ مَحَبَّةً لِلْبَشَرِ ، وَارْدُادَتِ الْعَرُوسُ الصُّغْرَى يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ مَحَبَّةً لِلْبَشَرِ ، وَمَعْرِفَةً فِي الْإِنْ تِفَاعٍ إِلَيْهِم ، ومَعْشَاهَدَتِهِم ، ومَعْوِفَةً وَرَغْبَةً فِي اللا إِنْ تِفَاعٍ إِلَيْهِم ، ومَمْشَاهَدَتِهِم ، ومَعْوفَة



مُخْتَلِفِ شُوُّونِهِمْ ، وَلَمَّا عَجَزَتْ شَقِيقَاتُهَا عَنْ إِشْبَاعِ فَضُولُهَا وَالْإِجَابَةِ عَنْ آلَافِ الْأَسْئِلَةِ التَّى كَانَتْ تَطْرَحُهَا عَلَيْهِنَ ، وَالْإِجَابَةِ عَنْ آلَافِ الْأَسْئِلَةِ التَّى كَانَتْ تَطْرَحُهَا عَلَيْهِنَ ، انْقَلَبَتْ إِلَى جَدَّتِهَا تَلْتَمِسُ عِنْدَهَا الْخَبَرَ الْيَقِينَ . وَسَأَلَتُهَا ذَاتَ يَوْمٍ قَائِلَةً :

- « إِذَا لَمْ يُصَبُ بَنُو الْبَشَرِ بِالْغَرَقِ، فَهَلُ يَعِيشُونَ أَبَدًا؟ أَ فَلَا يَمُوتُونَ كَمَا نَمُوتُ نَحْنُ ؟ ».

فَقَالَتُ لَهَا جَدَّتُهَا الْعَجُوزُ:

- « إِنْهُمْ وَ لَا شَكَ " يَمُوتُونَ ، وَإِنَّ حَيَاتَهُمْ لَأَقْصَرُ مِنْ حَيَاتِنَا ، فَنَحْنُ قَدْ نَعِيشُ أَحْيَانًا ثَلَاثَ مِئَةٍ عَامٍ ، وَنَتَحَوَّلُ بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَى زَبَدٍ ، فَرُوحْنَا غَيْرُ خَالِدَةِ ، وَوُجُودُنَا يَنْتَهِى بِالْمَوْتِ ، وَنَحْنُ أَشْبَهُ بِالْقَصِبِ الْأَخْضِ ، فَإِذَا مَا تَقِطْعَ يَبِسَ وَفَقَدَ اخْضِرَارَهُ ، أَمَّا بَنُو الإِنْسَانِ فَلَهُمْ نَفْسُ خَالِدَةٌ تَحْيَـا بَعْدَ أَنْ يَحُولَ الْجَسَدُ مِنْهُمْ إِلَى تُرَابٍ ، وَهٰذِهِ النَّفْسُ تَرْقَى عَلَى أَجْنِحَةِ الْهَوَاءِ إِلَى النُّجُومِ السَّاطِعَةِ ، فَمِثْلَمَا نَرْ تَفِعُ نَحْنُ مِنْ أَعْمَاقِ الْمَاءِ لِنَتَمَتَّعَ بِرُونَيةِ بِلَادِ الْبَشرِ ، يَرْتَفِعُونَ هُمْ إِلَى أَمْكُنَةٍ جَمِيلَةٍ وَاسِعَةٍ لَا تَرَقَى إِلَيْهَا شُعُوبُ الْمَاءِ . » سَمِعَتِ الْعَرُوسُ الصُّغْرَى هٰذَا الْحَدِيثَ بِشُوقٍ وَانْتِبَاهٍ

ثُمَّ قَالَتْ وَهِيَ حَزِينَةٌ :

- « وَلِمَاذَا لَا نَنْعَمُ نَحْنُ بِنَفْسٍ خَالِدَةٍ ؟ أَفَلَيْسَتْ هُنَاكَ وَسِيلَةٌ أَسْتَطِيعُ بِهَا أَنْ أَكْسِبَ نَفْسًا خَالِدَةً ؟». وَسِيلَةٌ أَسْتَطِيعُ بِهَا أَنْ أَكْسِبَ نَفْسًا خَالِدَةً ؟». وَقَالَتْ لَهَا جَدَّتُهَا الْعَجُوزُ :

- « هُنَاكَ وَسِيلَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُنَّهَا فِي حُكُم ِ الْمُسْتَحِيلِ ، وَهِى َ أَنْ يُحِبُّكِ رَجُلٌ مِنَ الرِّجَالِ حُبًّا عَمِيقًا بَلِيغًا، فَتُصْبُحِي أَعَزَ عَلَيْهِ مِنْ أُمِّهِ وَأَبِيهِ ، فَإِذَا تَعَلَّقَ بِكِ مِنْ قَرَارَةِ نَفْسِهِ وَصَمِيمٍ فُوَّادِهِ ، وَضَمَّ رَجُلُ الدِّينِ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى يَدَكِ الْيُمْنَى ، وَنَذَرَ لَكِ وَفَاءً لَا يَزُولُ فَحِينَئِذٍ تَسْرَى رُوحُهُ إِلَى جَسَدِكِ، وَتَنتَظِمِينَ فِي سَعَادَةِ الْبَشَرِ، وَلَكُنْ هَيْهَاتَ ؛ فَهذَا الذِّي تَعُدُّهُ، نَحْنُ سُكَّانَ الْمَاءِ، عُنْوَانَ الْجَمَالِ الْبَارِعِ، وَهُوَ ذَيْلُ السَّمَكَةِ الذِّي تَنتُهِي بِهِ أَجْسَادُنَا ، يَعُدُّونَهُ فِي الْأَرْضِ أَكْرَهَ الْأَشْيَاءِ وَأَقْبَحَهَا ». نَّظُرَتِ الْعَرُوسُ الصُّغْرَى إِلَى ذَيْلِهَا ، وَتَنَهَّدَتْ تَنَهَّدُةً عَمِيقَةً أَعْرَبَتْ بِهَا عَنْ مَبْلَغِ الْحُزْنِ الذِّي يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِهَا. عَمِيقَةً أَعْرَبَتْ بِهَا عَنْ مَبْلَغِ الْحُزْنِ الذِّي يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِهَا. فَاسْتَأْنَفَتِ الْجَدَّةُ الْعَجُوزُ كَلَامَهَا وَقَالَتْ :

- « عَلَيْنَا أَنْ نَفْرَحَ وَ نَغْتَبِطَ ، وَأَنْ نَقْفِزَ وَ نَلْهُوَ ، مَا وَسِعَنَا الْقَفْزُ وَ اللَّهُو وَ الْفَرَحُ ، فِى خِلَالِ الْمِئَاتِ الثَّلَاثِ مِنْ حَيَاتِنَا ، وَاللَّهُو وَ الْفَرَحُ ، فِى خِلَالِ الْمِئَاتِ الثَّلَاثِ مِنْ حَيَاتِنَا ، فَهِى قَاثْرَةٌ مِنَ الزَّمَنِ طَوِيلَةٌ جَمِيلَةٌ ، وَلْيَكُنْ بَعْدَهَا فَهِى قَاثْرَةٌ مِنَ الزَّمَنِ طَوِيلَةٌ جَمِيلَةٌ ، وَلْيَكُنْ بَعْدَهَا مَا يَكُونُ » .

فَتَعَزَّتِ الْعَرُوسُ الصَّغْرَى بِهِلْذَا الْحَدِيثِ ، وَقَضَتْ بَعْضَ الْوَقْتِ تُعَنِّى وَتَلْهُو ، حَتَى إِذَا عَادَتْ تُفَكِّرُ فِى الْأَمِيرِ الْجَمِيلِ ، وَفِى تَفْسِهِ الْخَالِدَةِ ، عَاوَدَهَا الْحُزْنُ فَانْقَطَعَتْ عَنِ الْغِنَاءِ وَالضَّحِكِ ، وَكَانَتْ لَا تُلْفَى إِلَّا مَهْمُومَةً مُفَكِّرَةً . وَالضَّحِكِ ، وَكَانَتْ لَا تُلْفَى إِلَّا مَهْمُومَةً مُفَكِّرَةً . وَخَرَجَتْ يَوْمًا مِنَ الْقَصْرِ ، وَهِي تَقُولُ فِي نَفْسِهَا : وَخَرَجَتْ يَوْمًا مِنَ الْقَصْرِ ، وَهِي تَقُولُ فِي نَفْسِها : وَخَرَجَتْ يَوْمًا مِنَ الْقَصْرِ ، وَهِي تَقُولُ فِي نَفْسِها : وَخَرَجَتْ يَوْمًا مِنَ الْقَصْرِ ، وَهِي تَقُولُ فِي نَفْسِها : وَخَرَجَتْ يَوْمًا مِنَ الْقَصْرِ ، وَهِي تَقُولُ فِي نَفْسِها :



الْيَوْمِ أَعْمَالُهَا ، فَلَعَلَّهَا تُعِينُنِي وَتُزَوِّدُنِّي بِبَعْضِ النَّصَائحِ ». وَ تَوَجَّهَتِ الْعَرُوسُ الصُّغْرَى إِلَى حَيْثُ تُقِيمُ السَّاحِرَةُ ، فَمَرَّتُ فِي طَرِيقِهَا بِسَاحَةٍ وَاسِعَةٍ فِي الْغَابَةِ تَتَمَرَّغُ فِيهَا حَيَّاتُ البَّحْرِ ، وَتَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ ، وَكَانَ مَسْكُنُ السَّاحِرَةِ فى وَسَطِ تِلْكَ السَّاحَةِ، وَقَدْ شُيِّدَ مِنْ عِظَامِ الْغَرْقَى، فَوَجَدَ تُهَا جَالِسَةً فَوْقَ حَجَرِ ضَخْمِ تُطْعِمُ سَرَطَانًا كَانَ فِي كَفِهَا ، كَمَا يُطْعِمُ الْبَشَرُ الْبَلَابِلَ ، وَيُقَدِّمُونَ لَهَا قِطَعَ السُّكُّرِ ، وَكَانَ يَخْلُو لِهَاذِهِ السَّاحِرَةِ الْعَجُوزِ أَنْ تُسَمِّى الثَّعَابِينَ دَجَاجَهَا الْمَحْبُوبَ، وَأَنْ تَجْعَلُهَا تَلْتَفَ يُ حَوْلَ صَدْرِهَا الْمُقَفَّعِ. فَمَا إِنْ أَبْصَرَتْ بِالْعَرُوسِ الصَّغْرَى مُقْبِلَةً إِلَيْهَا ، حَتَى بَادَرَ تُهَا قَائِلَةً:

- « أَعْرِفُ مَا تُرِيدِينَ ... إِنَّ رَغَبَاتِكِ مِنَ الْخُمْقِ بِمَكَانٍ ، فَيُرَ أَنَّنِي سَأُعِينُكِ عَلَيْهَا وَإِنْ جَلَبَتْ لَكِ الشَّقَاءَ وَالدَّمَارَ . . .

إِنَّكِ تَرْغَبِينَ فِى أَنْ تَتَخَلَّصِى مِنْ ذَيْلِكِ، وَتَسْتَعِيضِى عَنْهُ بِالْقِطْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَمْشِى بِهِمَا الْبَشَرُ، حَتَّى يُغْرَمَ بِكِ الْقَطْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَمْشِى بِهِمَا الْبَشَرُ، حَتَّى يُغْرَمَ بِكِ الْأَمِيرُ، وَيَتَزَوَّجَكِ وَيَمْنَحَكِ نَفْسًا خَالِدَةً ...» الْأَمِيرُ، وَيَتَزَوَّجَكِ وَيَمْنَحَكِ نَفْسًا خَالِدَةً ...» وَأَتْبَعَتْ كَلَامَهَا بِقَهْقَهَةٍ عَالِيَةٍ مُخِيفَةٍ ، أَسْقَطَتْ مِنْ وَأَتْبَعَتْ كَلَامَهَا بِقَهْقَهَةٍ عَالِيَةٍ مُخِيفَةٍ ، أَسْقَطَتْ مِنْ كَلَامَهَا بِقَهْقَهَةٍ عَالِيَةٍ مُخِيفَةٍ ، أَسْقَطَتْ مِنْ كَلْمَهَا السَّرَطَانَ وَالْحُيَّاتِ ثُمَّ قَالَتْ :

- « سَأَعُدُ لَكِ شَرَابًا تَحْمِلِينَهُ مَعَكِ ، وَتَشْرَيِينَهُ عِنْدُمَا تَصِلِينَ إِلَى الشَّاطِيَّ، وَتَجْلِسِينَ فَوْقَ رِمَالِهِ النَّاعِمَةِ ، وَسَوْفَ تَصِلِينَ إِلَى الشَّاطِيَّ، وَتَجْلِسِينَ فَوْقَ رِمَالِهِ النَّاعِمَةِ ، وَسَوْفَ تَصِلِينَ إِلَى النَّاعِمَةِ ، وَسَوْفَ تَرَيْنَ ذَيْلُكِ قَدِ انْشَقَ عَلَى الْفَوْدِ إِلَى مَا يُسَمِيّهِ الْبَشَرُ سَاقَيْنِ جَمِيلَتَيْنِ ، وَلَـكنَّ عَذَابِكِ سَيَكُونُ أَلِيمًا .

وَلْسَوْفَ تَخْلُبِينَ أَلْبَابِ الْبَشَرِ بِجَمَالِكِ الْفَتَّانِ ، وَقَدِّكِ الْمَمْشُوقِ ، وَمِشْيَتِكِ الْخَفِيفَةِ اللَّطِيفَةِ ، وَلَسْتُ أُخْفِي عَنْكِ الْمَمْشُوقِ ، وَمِشْيَتِكِ الْخَفِيفَةِ اللَّطِيفَةِ ، وَلَسْتُ أُخْفِي عَنْكِ أَنَّ كُلَّ خُطُوةٍ تَخْطِينَهَا سَتُسَبِّبُ لَكِ آلاَ مَا مُبَرِّحَةً كَمَا لَوْ أَنَّ كُلَّ خُطُوةٍ تَخْطِينَهَا سَتُسَبِّبُ لَكِ آلاَ مَا مُبَرِّحَةً كَمَا لَوْ كُنْتِ تَدُوسِينَ عَلَى الدَّبَابِيسِ ، فَإِنْ وَافَقْتِ عَلَى تَحَمَّلُ لَكُ تَحُمَّلُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللِهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُ الل

مِثْلِ هٰذَا الْعَذَابِ ، فَإِنِّى بَاذِلَةٌ لَكِ الْعَوْنَ الَّذِي مَثْلِ هٰذَا الْعَوْنَ الَّذِي تَطْمَعِينَ فِيهِ » .

فَقَالَتْ عَرُوسُ الْبَعْرِ بِصَوْتٍ مُرْتَجِفٍ ، وَهِي تُفَكِرُ لِفَ الْأَمِيرِ وَفِي النَّفْسِ الْخَالِدَةِ :
فِي الْأَمِيرِ وَفِي النَّفْسِ الْخَالِدَةِ :

- « سَوْفَ أَتَحَمَّلُ كُلَّ ذَلِكَ » .
فَقَالَتِ السَّاحِرَةُ الْعَجُوزُ :

- « وَاعْلَمِي أَنَّكِ إِذَا مَا اسْتَحَلْتِ إِلَى مَخْلُوقٍ مِنْ بَنِي الْإِنْسَانِ ، فَلَنْ تَعُودِي أَبَدًا إِلَى عَرُوسٍ مِنْ عَرَائِسِ الْبَحْرِ ، وَلَنْ تَرَى مَا حَيِيتِ قَصْرِ أَبِيكِ ، وَاعْلَمِي كَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُحبَّكِ الْأَمِيرُ مِنْ قَرَارَةِ نَفْسِهِ وَصَمِيمٍ فُوَّادِهِ ، وَلَا آثَرَكِ يُحبَّكِ الْأَمِيرُ مِنْ قَرَارَةِ نَفْسِهِ وَصَمِيمٍ فُوَّادِهِ ، وَلَا آثَرَكِ يَحبَّكِ الْأَمِيرُ مِنْ قَرَارَةِ نَفْسِهِ وَصَمِيمٍ فُوَّادِهِ ، وَلَا آثَرَكِ عَلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، أَوْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَشَأْ أَنْ يُبَادِكَ زَوَاجَكُما رَجُلْ عَلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، أَوْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَشَأْ أَنْ يُبَادِكَ زَوَاجَكُما رَجُلْ مِنْ رَجَالِ الدِّينِ ، فَلَنْ تَظْفُرِي أَبَدًا بِنَفْسٍ خَالِدَةٍ ، فَفِي مِنْ رَجَالِ الدِّينِ ، فَلَنْ تَظْفُرِي أَبَدًا بِنَفْسٍ خَالِدَةٍ ، فَفِي الْهُ وَادُكِ ، يَتَحَطَّمُ فُوَّادُكِ ، يَتَحَطَّمُ فُوَّادُكِ ، يَتَحَطَّمُ فُوَّادُكِ ، يَتَحَطَّمُ فُوَّادُكِ ، وَلَا يَوْ الْكُورِ الْكَوْرِي يَتَزَوَّجُ فِيهِ الْمُرَأَةً أُخْرَى ، يَتَحَطَّمُ فُوَّادُكِ ،



وَ تَنْقَلِبِينَ بَعْدَ يَوْمٍ وَاحِدٍ إِلَى قِطْعَةٍ مِنَ الزَّبَدِ تَتَهَادَى فَوْقَ رُوَّوسِ الْأَمْوَاجِ » .

فَقَالَتْ عَرُوسُ الْبَحْرِ وَقَدْ وَشَّحَتْ وَجْهَهَا صُفْرَةٌ وَلَا صُفْرَةُ الأَمْوَاتِ :

- « إِنِّى أُوافِقُ عَلَى كُلِلَّ مَا تَقُولِينَ » . قَاسْتَأْنَفَتِ السَّاحِرَةُ الْعَجُوزُ كَلَامَهَا وَقَالَتْ : فَاسْتَأْنَفَتِ السَّاحِرَةُ الْعَجُوزُ كَلَامَهَا وَقَالَتْ :

- « فَعَلَيْكِ إِذَنْ أَنْ تَنْقُدِينِي أَجْرِى . . . إِنَّ صَوْ تَكِ أَجْمَلُ صَوْتٍ بَيْنَ عَرَائِسِ الْمَاءِ ، وَإِنَّكِ لَتَأْمُلِينَ أَنْ تَأْسِرِى أَجْمَلُ صَوْتٍ بَيْنَ عَرَائِسِ الْمَاءِ ، وَإِنَّكِ لَتَأْمُلِينَ أَنْ تَأْسِرِى بِهِ قَلْبَ الْأَمِيرِ ، غَيْرَ أَنَّنِي أُدِيدُهُ أَجْرًا لِصَنِيعِي » . بِهِ قَلْبَ الْأَمِيرِ ، غَيْرَ أَنَّنِي أُدِيدُهُ أَجْرًا لِصَنِيعِي » . فقالت الأَمِيرَةُ الصَّغرى مُتَحَيِّرةً :

- « إِذَا أَنْتِ أَخَذْتِ صَوْ تِى فَمَاذَا يَبْقَى لِى ؟ » فَقَالَتِ السَّاحِرَةُ الْعَجُوزُ بِلَهْجَةِ الْوَاثِقِ ؛

- « يَبْــَقِى لَكِ جَمَالُ طَلْعَتِكِ وَلَطْفُ مِشْيَتِكِ وَسِحْرُ

عَيْنَيْكِ ، وَحَسْبُكِ كُلُّ هَٰذَا فِي سِبِيلِ الظَّفَرِ بِقَلْبِ إِنْسَانٍ ... فَتَشَجَّعِي يَا ابْنَتِي ، وَمُدِّى لِسَانَكِ لِأَدْهِنَهُ بِدِهَانٍ سِحْرِى، وَمُدِّى ، لِسَانَكِ لِأَدْهِنَهُ بِدِهَانٍ سِحْرِى، وَلَكِ مِنْ شَرَابٍ » . وَلَكِ مِنْ شَرَابٍ » . وَلَكِ مِنْ شَرَابٍ » . فَقَالَتْ عَرُوسُ الْبَحْرِ ،

- « لِيَكُنْ مَا تُرِيدِينَ يَا خَالَةُ ».

وَدَهَنَتِ السَّاحِرَةُ الْعَجُوزُ لِسَانَ الْأَمِيرَةِ الصَّغْرَى، فَانْقَلَبَتْ خَرْسَاءَ. وَتَنَاوَلَتِ السَّاحِرَةُ بَعْدَ عَمَلِهَا الْفَظِيعِ قِدْرًا وَضَعَتْهَا عَلَى النَّادِ، لِتُغْلِى فِيهَا الشَّرَابِ السِّحْرِيَّ النَّذِي سَتَصْنَعُهُ. عَلَى النَّادِ، لِتُغْلِى فِيهَا الشَّرَابِ السِّحْرِيَّ النَّذِي سَتَصْنَعُهُ. وَحِينَا رَجَعَتِ الْعَرُوسُ الصَّغْرَى إِلَى قَصْرِ أَبِيها، كَانَ وَحِينَا رَجَعَتِ الْعَرُوسُ الصَّغْرَى إِلَى قَصْرِ أَبِيها، كَانَ كُلُّ مَنْ فِيهِ يَغِطُّ فِي النَّوْمِ، فَلَمْ تَجْرُونُ مَعَ هٰذَا عَلَى الدُّخُولِ، فَكَنْ مَنْ فِيهِ يَغِطُ فِي النَّوْمِ، فَلَمْ تَجْرُونُ مَعَ هٰذَا عَلَى الدُّخُولِ، فَكَنْ قَلْمَ تُودِيْعُهُمُ الْوَدَاعَ الْأُخِيرَ، فَشَعَرَتُ فَكَنْ قَلْبَها يَتَفَطَّرُ مُنْ وَكِيْفَ تُودِيْعُهُمُ الْوَدَاعَ الْأُخِيرَ، فَشَعَرَتُ أَنَّ قَلْبَهَا يَتَفَطَّرُ مُ حُزْنًا وَأَسًى.

وَانْدَفَعَتْ إِلَى الشَّاطِيُّ وَجَلَسَتْ فَوْقَ رِمَالِهِ النَّاعِمَةِ،

وَشَرِبَتْ الشَّرَابَ السِّحْرِيَّ ، فَأَحَسَّتْ فِى الْحَالِ بِانْشِقَاقِ ذَيْلِهَا كَأَنَّ سَيْفًا مَاضِيًا قَدْ بَتْرَهُ نِصْفَيْنِ ، فَوَقَعَتْ مَعْشِيًّا عَلَيْهَا ، وَعِنْدُمَا اسْتَيْقَظَتْ كَانَتِ الشَّمْسُ تَسْطَعُ أَشِعَتُهَا فَوْقَ الْمَاءِ ، وَعِنْدُمَا اسْتَيْقَظَتْ كَانَتِ الشَّمْسُ تَسْطَعُ أَشِعَتُهَا فَوْقَ الْمَاءِ ، وَكَانَتْ حَرَارَتُهَا تَعْزَّتْ وَكَانَتْ حَرَارَتُهَا تَعْزَت عَرُوسِ الْمَاءِ ، وَلَلْكَنَهَا تَعْزَّت وَكَانَتْ حَرَارَتُهَا تَعْزَق إِلَيْهَا عَوْقَا بِإِزَائِها يُحَدِق إِلَيْهَا عَنْ هَذَا بِرُونِيَةِ الْأَمِيرِ الشَّابِ وَاقِفًا بِإِزَائِها يُحَدِق إِلَيْهَا بَعْنَيْهِ السَّوْدَاوَيْنِ .

وَأَخْنَتْ عَرُوسُ الْبَحْرِ رَأْسَهَا ، فَرَأَتْ أَنَّ ذَيْلَ السَّمَكَةِ فِيهَا قَدِ اخْتَفَى ، وَحَلَّتْ تَحَلَّهُ سَاقَانِ يَيْضَاوَانِ جَمِيلَانِ . قَدَ اخْتَفَى ، وَحَلَّتْ تَحَلَّهُ سَاقَانِ يَيْضَاوَانِ جَمِيلَانِ . فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ فَسَأَلَهَا الْأَمِيرُ مَنْ تَكُونُ ؟ وَمِنْ أَيْنَ أَقْبَلَتْ ؟ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ نَظُرَةً حُلُوةً حَزِينَةً ، دُونَ أَنْ تَسْتَطِيعَ النَّطْقَ يِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَلَمْ يُثْقِلِ الْأَمِيرُ عَلَيْهَا بِالسُّوَّالِ ، وَأَمْسَكَ يِيدِهَا، وَصَحِبَهَا إِلَى قَصْرِهِ ، وَعَانَتِ الْمِسْكِينَةُ فِي كُلِ خُطُوةٍ وَصَحِبَهَا إِلَى قَصْرِهِ ، وَعَانَتِ الْمِسْكِينَةُ فِي كُلِ خُطُوةٍ خَطَتْهَا آلَامًا مُبَرِّحَةً ، وَلَـكِنَّهَا صَعِدَتْ سُلَّمَ الرَّخَامِ مُتَأْبِعَلَةً خَطُوهًا خَطَتْهَا آلَامًا مُبَرِّحَةً ، وَلَـكَنَّهَا صَعِدَتْ سُلَّمَ الرَّخَامِ مُتَأْبِعَلَةً مَا مُتَا بِعَلَةً مَا السَّوْالَ اللَّعَامُ مُتَأْبِعَلَةً اللَّهُ الْمَلْكَ الْمُ

ذِرَاعَ الْأُمِيرِ بِرَشَاقَةٍ أُعْجِبَ بِهَا جَمِيعُ النَّاظِرِينَ ، إِعْجَابَهُمْ الْجَمَالِهَا السَّاحِرِ . بِجَمَالِهَا السَّاحِرِ .

وَأَقْ بَلَتِ الْجُوَارِى تُغَنِّى لِلْأَمِيرِ، وَتُسْمِعُهُ رَخِيمَ النَّغَمَاتِ، وَتُسْمِعُهُ رَخِيمَ النَّغَمَاتِ، فَصَفَقَ لَهَا طَوِيلًا وَهُوَ يَبْتَسِمُ لِعَرُوسِ الْبَحْرِ، فَقَالَت فِي نَفْسِها:

- « آهِ لَوْ كَانَ يَدْرِى أَنِي ضَحَّيْتُ مِن أَجْلِهِ بِصَوْتٍ أَجْمَلَ مِن هَذِهِ الأَصْوَاتِ ! »

أَجْمَلَ مِن هذه الأَصْوَاتِ ! »

 وَعِنْدَمَا عَادًا إِلَى الْقَصْرِ، وَأَوَى كُلُّ مَنْ فِيهِ إِلَى فِرَاشِهِ نَزَلَت إِلَى الْبَحْرِ لِتُرَطِّبَ بِمَائِهِ الْبَارِدِ قَدَمَيْهَا الْمُحْتَرِقَتَيْنِ، نَزَلَت إِلَى الْبَحْرِ لِتُرَطِّبَ بِمَائِهِ الْبَارِدِ قَدَمَيْهَا الْمُحْتَرِقَتَيْنِ، فَخَفَقَ فُوَّادُهَا بِذِكْرَى وَطِنْهَا وَأَهْلِهَا ، فَخَفَقَ فُوَّادُهَا بِذِكْرَى وَطِنْهَا وَأَهْلِهَا ، وَذَاعَ فِي الْقَصْرِ بَعْدَ أَيَّامٍ خَبَرٌ يَقُولُ إِنَّ الْاَمِيرَ يُعِدُّ وَذَاعَ فِي الْقَصْرِ بَعْدَ أَيَّامٍ خَبَرٌ يَقُولُ إِنَّ الْالْمِيرَ يُعِدُّ وَذَاعَ فِي الْقَصْرِ بَعْدَ أَيَّامٍ خَبَرٌ يَقُولُ إِنَّ الْاَمِيرَ يُعِدُّ

وَذَاعَ فِي الْقَصْرِ بَعْدَ أَيَّامٍ خَبَرْ يَقُولُ إِنَّ الْأَمِيرَ يُعِدُّ سَفِينَةً لِلذَّهَابِ بِهَا إِلَى زِيَارَةٍ مَمْلَكَةٍ مَجَاوِرَةٍ ، وَفِي زِيَّيتِهِ سَفِينَةً لِلذَّهَابِ بِهَا إِلَى زِيَارَةٍ مَمْلَكَةٍ مَجَاوِرَةٍ ، وَفِي زِيَّيتِهِ أَنْ يَتَزُوَّجَ بِنْتَ الْمَلِكِ .

سَمِعَتْ عَرُوسُ الْبَحْرِ هَٰذَا النَّبَأَ، فَاضطَّرَبَتْ لَهُ هَٰذَا النَّبَأَ، فَاضطَّرَبَتْ لَهُ وَأَزْعَجَهَا ، وَعَلِمَتْ أَنَّ فَانَعْ مَا تَعْهَا قَدْ حَانَتْ . سَاعَتَهَا قَدْ حَانَتْ . وَبَعْدَ أَيَّامٍ قَلِيلَةٍ رَكِبَ وَبَعْدَ أَيَّامٍ قَلِيلَةٍ رَكِبَ الْأُمِيرُ وَحَاشِيَتُهُ ، وَفِيهِمْ الْأُمِيرُ وَحَاشِيَتُهُ ، وَفِيهِمْ عَرُوسُ الْبَحْر، سَفِينَةً جَمِيلَةً عَرُوسُ الْبَحْر، سَفِينَةً جَمِيلَةً عَرُوسُ الْبَحْر، سَفِينَةً جَمِيلَةً

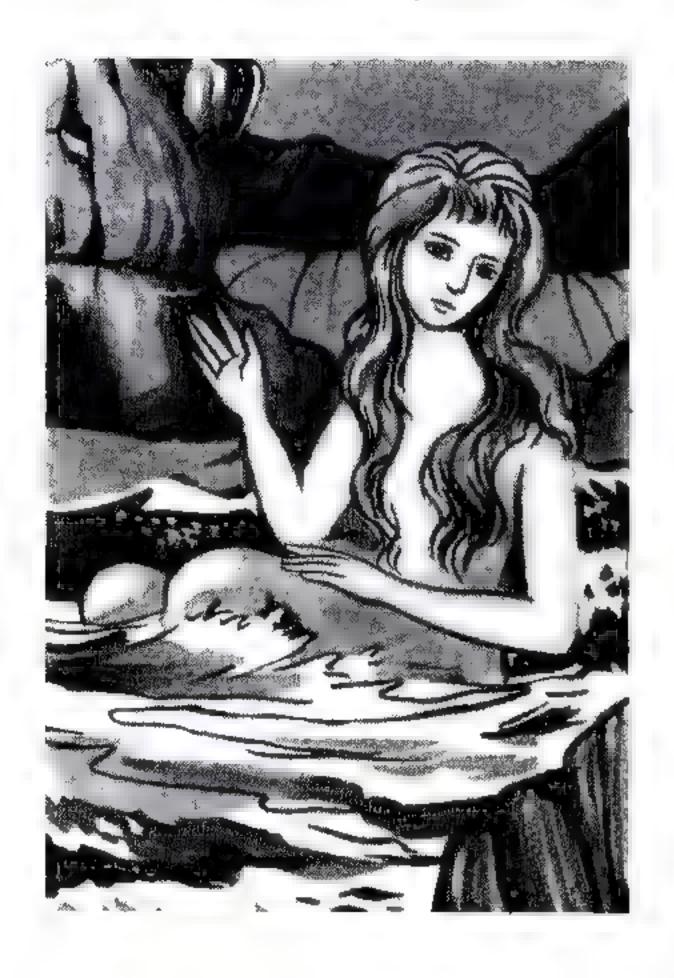

وَسَارَتُ تَمَنْخُرُ بِهِمْ عُبَابَ الْبَحْرِ.

وَفِى الصَّبَاحِ دَخَلَتِ السَّفِينَةُ مِينَاءَ الْمَمْلَكَةِ الْمُجَاوِرَةِ ، فَدُقَّتِ الْأَجْرَاسُ احْتِفَاءً بِقُدُومِها وَصَدَحَتِ الْمُوسِيقَى مِنْ أَدُقَتِ الْأَجْرَاسُ احْتِفَاءً بِقُدُومِها وَصَدَحَتِ الْمُوسِيقَى مِنْ أَعَالِي الْأَبْرَاجِ ، وَاصْطَفَّتِ الْجُنُودُ تَحْتَ الْأَعْلَامِ الْخَفَّاقَةِ تُرَحِّبُ بِالْأَمْيِرِ .

وَمَرَّتِ الْأَيَّامُ فِى أَعْيَادٍ مَوْصُولَةٍ ، وَمَآدِبَ مُتَلَاحِقَةٍ ، يَسُودُهَا الرَّقُصُ وَالْغِنَاءُ وَالْمُوسِيقَى ، حَتَّى عَمَّ الْبِشُرُ كُلَّ حَيٍ . يَسُودُهَا الرَّقُصُ وَالْغِنَاءُ وَالْمُوسِيقَى ، حَتَّى عَمَّ الْبِشُرُ كُلَّ حَيٍ . فِي يَلُكَ الْمَمْلَكَةِ .

وَمُنْذُ أَنْ وَقَعَ نَظَرُ عَرُوسِ الْبَحْرِ عَلَى خَطِيبَةِ الْأَمِيرِ التَّتَى سَتُصْبِحُ زَوْجَتَهُ ، أُخِذَت بِجَمَالِهَا وَحُسْنِهَا وَرِقَّةِ خِلَالِهَا ، فَغَبَطَتْهَا عَلَى سَعَادَتِها ، وَلَمْ تُضْمِرُ لَهَا فِى جَوَانِحِهَا شَيْئًا مِنَ الْحِقْدِ وَالْبَغْضَاءِ .

وَأَزِفَ يَوْمُ زَوَاجِ الْأَمِيرِ، فَزُفَّتْ إِلَيْهِ عَرُوسُهُ فِى احْتِفَالِ



بهيج شهد ته عروس البحر وهي تدرك أنّها ستفارق عمّا قريب هذه الدُنيا ، بل ستفارق المحبيب الذي من أجله هجرت هذه والدُنيا ، بل ستفارق الحبيب الذي من أجله هجرت وطنها وأهلها ، وضحت بصورتها الجميل ، وقاست أشد الآلام ، وطنها وأهلها ، وضحت بصورتها المجميل ، وقاست أشد الآلام ، وحين هبط المساء ، ركب العروسان سفينة الأمير ، وذهبا يقضيان شهر العسل في بعض البلاد النّائية ، ورحلت معهما حاشية الأمير وحاشية الأمير وحاشية الأميرة .

أُوقِدَتْ فِيهَا الْمَصَابِيحُ فِي طُولِ السَّفِينَةِ وَعَرْضِهَا ، وَعُلِقَتِ السَّفِينَةِ وَعَرْضِهَا ، وَعُلِقَتِ النِّينَاتُ ، وَدَارَتْ لَذَائِذُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عَلَيْهِمْ .

أُمَّا عَرُوسُ الْبَحْرِ فَكَانَتْ تُشَارِكُ النَّاسَ فِي تِلْكَ الْمَبَاهِجِ، فَيُونُ أَنَّ صَدْرَهَا كَانَ مَمْلُوءًا بِالْهُمِّ وَالْغُمِّ وَالْغُمِّ وَالْخُسْرَةِ.

وَعِنْدَ الْهَزِيعِ الْاَّخِيرِ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ انْفَضَّ الْحَفْلُ، وَحَنْدَ اللَّيْلَةِ الْفَضَّ الْحَفْلُ، وَخَلَ الْقَوْمُ وَسَادَ اللَّكُونُ. وَدَخْلَ الْعَرُوسَانِ مَخْدَعَهُماً، وَنَامَ الْقَوْمُ وَسَادَ اللَّكُونُ.

وَ يَقِيتُ عَرُوسُ الْبَحْرِ سَاهِرَةً ، وَصَعِدَتُ إِلَى ظَهْرِ السَّفِينَةِ ، وَصَعِدَتُ إِلَى ظَهْرِ السَّفِينَةِ ، وَأَخَذَتُ تُحَدِّقُ إِلَى الْأَفْقِ الْبَعِيدِ وَهِي تَقُولُ فِي نَفْسِها: مِنْ هُنَا سَوْفَ تُشْرِقُ الشَّمْسُ بَعْدَ قَلِيلٍ، وَلَسَوْفَ أُودِعُ الْحَيَاةَ عِنْدَ فَظِيلٍ، وَلَسَوْفَ أُودِعُ الْحَيَاةَ عِنْدَ فَظَهُورِ أُولًا شَعَاعٍ مِنْها .

وَعَلَى حِينِ فَجْأَةٍ بَرَزَتْ شَقِيقَاتُهَا مِنَ الْبَحْرِ شَاحِبَاتِ الْوَجْهِ مَقْصُوصَاتِ الشَّعْرِ ، فَقُلْنَ لَهَا :

القَد قصصنا شعرنا وأعطيناه السّاحِرة العَجُوز، لِتَشد أزركِ

وَ تُنْقِذَكِ مِنَ الْمُوْتِ، فَقَدَّمَتْ لَنَا هَذِهِ السِّكِينَ ٱلْحَادَّةَ، فَخُذِيهَا وَأَغْمِدِي نَصْلُهَا فِي قَلْبِ الْأَمِيرِ قَبْلَ شُرُوقِ الشَّمْسِ، فَعِنْدَما يَنْسَكُبُ دَمُهُ فَوْقَ قَدَمَيْكِ فَسَوْفَ تَتَصِلاَنِ وَتَسْتَحِيلانِ إِلَى ذَيْلِ سَمَكَةٍ كَمَا كَانْتَا، ثُمَّ تَعُودِينَ عَرُوسًا مِنْ عَرَائِسَ البَحْرِ. فَتَنْزِلِينَ مَعَنَا إِلَى أَعْمَاقِ الْمَاءِ، وَلَنْ تَحُولِي إِلَى زَبَدٍ إِلَّا عِنْدُمَا تَبْلُغِينَ ثَلْتُمِائَةِ عَامٍ مِنَ الْعُمْرِ . فَعَجَّلِي وَ لَا تَتُوا نَى فَقَد بَدَأً خَيْطُ الشَّمس الْأَحْمَرُ يَلُوحُ فِي الْا فُقِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَوْتِ أَحَدِكُما ، فَاقْتُلْيهِ وَعُودِي إِلَيْنَا ». وَغُصْنَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي طَيَّاتِ الْأَمْوَاجِ. وَمَضَتِ الْعَرُوسُ الصُّغْرَى إِلَى مَخْدَع ِ الْأَمِيرِ ، فَدَخَلَتْهُ وَرَأَتُهُ نَائِمًا وَقَدْ أَلْقَتْ عَرُوسُهُ بِرَأْسِهَا إِلَى صَدْرِهِ، فَاقْتَرَبَتْ منِهُما ، وَرَ فَعَتِ السِّكِينَ بِيَدٍ مُرْتَجِفَةٍ ، وَ نَظَرَت مِنَ النَّافِذَةِ الْمَفْتُوحَةِ إِلَى الْأَفْقِ وَقَدْ بَدَأَتِ الشَّمْسُ تَشْقٌ فِيهِ السُّحُبَ

ثُمَّ ... رَمَتُ بِالسِتَكَينِ إِلَى الْبَحْرِ، وَخُيِلَ إِلَيْهَا أَنَّهَا تَرَى 'نَقَطًا مِنَ الدَّمِ فِى الْمَكَانِ الَّذِى وَقَعَتْ فِيهِ السِتَكِينُ ، وَنَظَرَتْ نَظْرَةً أَخِيرَةً إِلَى الْأَميرِ، وَأَلْقَتْ نَفْسَهَا فِى الْمَاءِ، فَشَعَرَتْ أَنْ جِسْمَهَا يَتَحَوَّلُ إِلَى ذَبدِ .

وَ طَلَعتِ الشَّمْسُ فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ ، وَسَقَطَتْ أَشِعَتُّهُـَا الْخَيْرَةُ عَلَى الزَّبُدِ البَارِدِ، فَأَحَسَّتِ الْعَرُوسُ الصُّغْرَى بِحَرَارَةِ الشَّمْسِ، وَعَلِمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَمُتْ، فَتَطَلَّعَتْ إِلَى الشَّمْسِ وَإِلَى السُّحُبِ الحُمْرِ الَّتِي تُحِيطُ بِهَا ، وَلَمَحَتْ فِي الجَوَّ آكَافَ الْمَخْلُوقَاتِ الشَّفَّافَةِ تْرَفُرِفُ فُوْقَهَا ، وَتَهْمِسُ بِنغَم عَذْبٍ لَا تَسْمَعُهُ أَذُنُ إِنْسَانِ . وَ لَاحَظَتْ عَرُوسُ الْبَحْرِ أَنَّ لَهَا جَسْمًا قَدَ انْبُثَقَ مِنَ الزَّبَدِ ، وَشَابَهَ أَجْسَامَ تِلْكَ الْمَخْلُوقَاتِ ، فَتَسَاءَلَتْ حَيْرَى : « أَيْنَ أَنَا ؟ » —

فَسَمِعَتْهُنَّ يَقُلْنَ لَهَا :

- « أَنْتِ عِنْدَ بَنَاتِ الْهَوَاءِ . إِنَّ عَرَائِسَ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُنَّ لَهُنَّ نَفْسٌ خَالِدَةٌ ، وَلَا يُمْكِنُهُنَّ الْحُصُولُ عَلَى تِلْكَ النَّفْسِ إِلاَّ بِقُوَّةِ الْحُبِّ النَّذِي يَخْتَلِجُ فِي قَلْبِ الرَّجُلِ، وَنَحْنُ بَنَاتِ الْهُوَاءِ ، لَيْسَ لَنَا كَذَالِكَ نَفْسٌ خَالِدَةٌ ، وَلَـكَنْ نَسْتَطِيعُ الْحُصُولَ عَلَيْهَا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ، فَنَطِيرُ إِلَى الْبِلاَدِ الْحَارَّةِ لَنُرَ طِلُّبَ الْجُو ، وَنُنْقِذَ النَّاسَ مِن لَهَبِ الْحَرِّ ، وَنَبُثُ الْجَوَّ عِطْرَ الْأَزْهَارِ ، فَحَيْثُمَا مَرَرْنَا ، نُنْعِشُ النَّاسَ وَنَهَبُهُمُ الصِّحَّة ، فَإِذَا امْتَدَّتْ أَعْمَالُنَا الصَّالِحَةُ إِلَى ثَلَاثِ مِثَةِ عَامٍ، نَكْسِبُ بَعْدَهَا نَفْسًا خَالِدَةً ، وَنُشَارِكُ النَّاسَ فِي سَعَادَتِهِمُ

وَسَكَنْنَ قَلِيلًاثُمَّ أَرْدَفْنَ قَائِلاَتٍ : - « وَلَقَدْ بَذَلَتِ أَنْتِ أَيَّتُهَا الْمِسْكِينَةُ يَفْسَ مَا نَبْذُلُ مِنْ جُهْدٍ ، فَتَعَذَّبْتِ كَمَا نَتَعَذَّبُ ، وَخَرَجْتِ مِنْ تَجَادِبِكِ

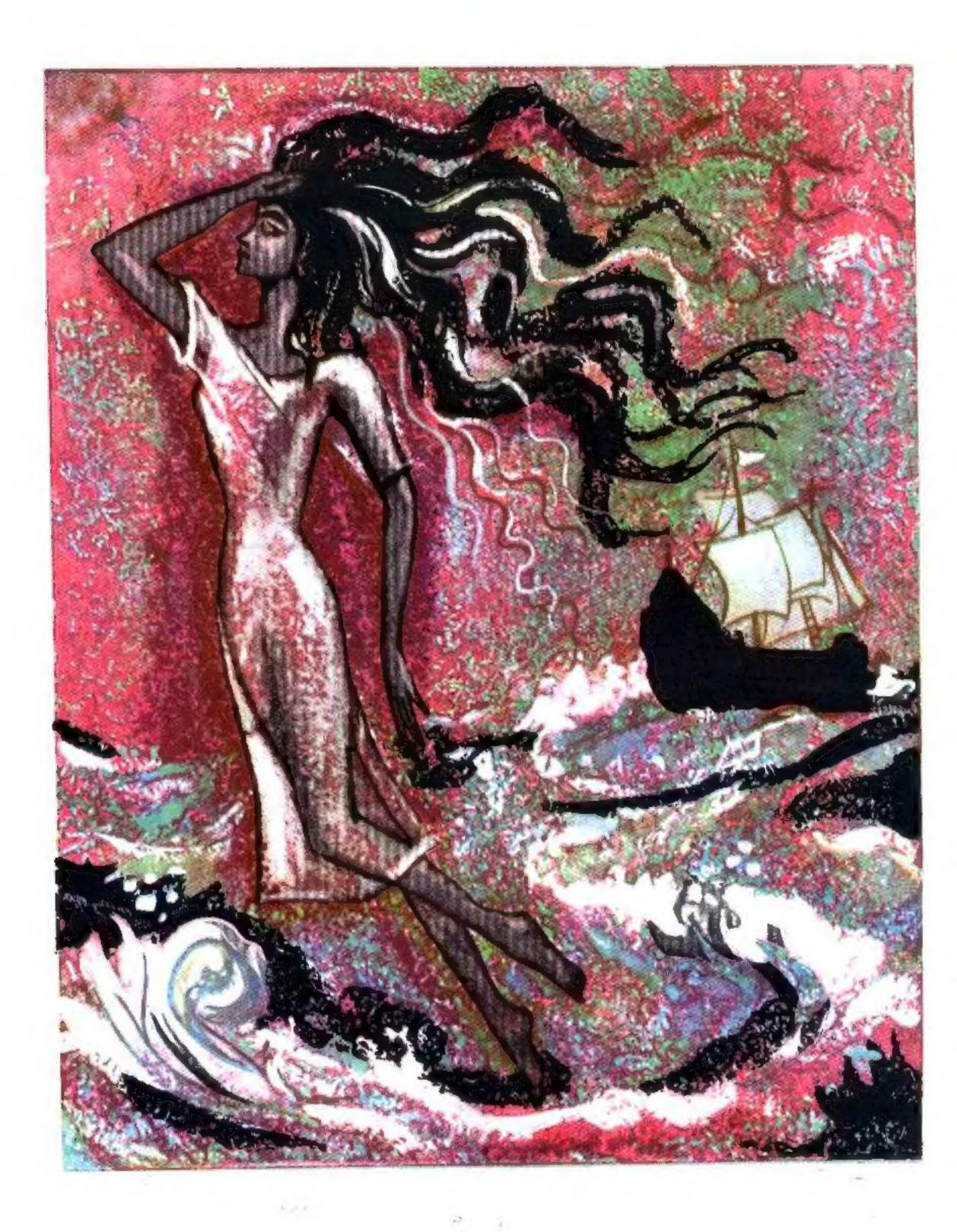

فَائِزَةً مُنْتَصِرَةً ، وَارْ تَفَعْتِ إِلَى عَالَمِ أَرْوَاحِ الْهُوَاءِ ، فَاعْتَمِدِى فِيهِ عَلَى صَالِحِ الْأَعْمَالِ تَكْسِبِى نَفْسًا خَالِدَةً » . فَرُوسُ الْبَعْرِ ذِرَاعَيْهَا إِلَى السَّمَاءِ وَذَرَفَتِ الدَّمْعَ . وَكَانَتِ الْحَيَاةُ وَالْجَلَبَةُ قَدْ عَادَتَا إِلَى السَّفِينَةِ ، فَرَأَت عَرُوسُ الْبَعْرِ الْأَمِيرَ وَزَوْجَتَهُ يُطِيلُانِ التَّحْدِيقَ إِلَى الْمَوْجِ مَرُوسُ الْبَعْرِ الْأَمِيرَ وَزَوْجَتَهُ يُطِيلُانِ التَّحْدِيقَ إِلَى الْمَوْجِ الْمُوْجِ الْمُوْبِدِ ، وَالْكَابَةُ مُوْتَسِمَة عَلَى وَجْهَيْهِما ، كَأَنَّهُما عَرَفا أَنَّهُما عَرَفا أَنَّهُما ، كَأَنَّهُما عَرَفا الْمَاءِ .

كَانَتْ عَرُوسُ الْبَعْرِ بِإِزَائِهِمَا ، وَلَكُنَّ أَعْيُنَ الْبَشَوِ لَا تَرَىٰ الْأَرْوَاحَ الشَّفَافَة ، فَابْتَسَمَتْ لِلْأَمِيرِ ، وَطَبَعَتْ لَلاَّمِيرِ ، وَطَبَعَتْ لَلاَّمِيرِ ، وَطَبَعَتْ فَيْلَةً عَلَى خَدِ زَوْجَتِهِ ، ثُمَّ رَكِبَتْ سَحَابَةً وَرُدِيَّةً فِي صُحْبَةٍ جَمَاعَةٍ مِنْ بَنَاتِ النَّهَوَاءِ ، وَحَلَّقَتْ فِي كَبِدِ الْفَضَاءِ...



## أسئلة في القصة

- ١ من أى شيء بني قصر ملك البحر؟
- ٢ \_ ما الصفة التي كانت تغلب على العروس الصغرى ؟
- ٣ ماذا روت الأخت الكبرى عند ما عادت من رحلتها ؟
- ٤ صف السفينة التي رأتها الأخت الصغرى حين برزت من الماء ؟
  - ماذا فعلت لما هبت العاصفة وغرقت السفينة ؟
- ٦ بماذا حدثتها جدتها عند ما ذهبت إليها تستوضحها شؤون البشر ؟
  - ٧ كيف تستطيع عروس البحر أن تكسب نفساً خالدة ؟
    - ٨ \_ ما الذي كان في كف ساحرة البحر وحول صدرها ؟
- ٩ بأية وسيلة تخلصت عروس البحر من ذيلها وماذا تحملت في هذا
   السبيل ؟
- ١٠ ما المصير الذي كان ينتظر عروس البحر لو أعرض عنها الأمير
   وتزوج أخرى ؟
  - ١١ أي أجر طلبته الساحرة من عروس البحر لقاء مساعدتها ؟
    - ١٢ هل غنت عروس البحر في قصر الأمير وهل رقصت ؟
      - ١٣ أحقدت عروس البحر على عروس الأمير ؟
    - ١٤ على أي حال برزت شقيقات عروس البحر وماذا أعطينها ؟
      - ١٥ هل قتلت عروس البحر الأمير وماذا صنعت بنفسها ؟
        - ١٦ كيف تستطيع بنات الهواء اكتساب نفس خالدة ؟
          - ١٧ اكتب هذه القصة بأسلوبك وإنشائك.